



# والمحالية

المستوى الأول



إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقناة زاد العلمية International Islamic لصالح برنامج أكاديمية زاد مع مؤسسة Academy Online Inc

International Islamic Academy Online Inc









# العقيدة المستوى الأول

إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقناة زاد العلمية International Islamic مع مؤسسة Academy Online Inc بإشراف الشيخ: محمد صالح المنجد











ZAD ACADEMY

#### كلمةً المشرف العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمُ في حياته، وتحتاجُها الأمةُ كلُّها في مسيرتِها الحضاريةِ، لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حامِليه، قال تعالى: هُ سَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِللهُ إِلاَّ هُو وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِهَا بِالْقِسْطُ لاَ إِللهَ إِلاَّ هُو الْعَرْبِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل هوان: ١٨] قال الشوكاني وَمَهُ اللهُ: «المرادُ بأولي العلم هنا علماءُ الكتابِ والسُّنةِ»، وقال تعالى: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، وفي الحديث: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» رواه مسلم.

ولما كان من الأهدافِ الكبرى لـ (مجموعة زاد) إيصالُ العلمِ الشرعيِّ إلى الناسِ بشتَّى الطُّرُقِ، وتيسيرُ سبلهِ، فقد تبنَّت فكرةَ إنشاءِ برنامج (أكاديمية زاد) لصالح و المنافية والتي تقوم على برنامج تعليميٍّ يهدفُ إلى تقريب العلمِ الشرعي للراغبين فيه، عن طريقِ الإنترنت، وعن طريقِ قناةٍ تلفزيونية خاصةٍ، سعياً لتحقيق المقصد الأساسِ الذي هو نشرُ وترسيخُ العلمِ الشرعي الرصينِ، المبني على أسسٍ علميةٍ صحيحةٍ، وفقَ معتقدٍ سليمٍ، قائمٍ على كتابِ اللهِ وسنةِ رسوله صَالَسَتَكِوسَة، بشكلٍ عصري ميسَّرٍ، فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص.

محمد صالح المنجد



# اکادیمین

ZAD ACADEMY

ما لد يسغُ المسلمَ جهلُه

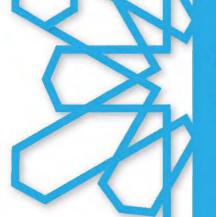

# سلسلة برنامج أكاديمية زاد

المستوى الأول تالبوتمات

مقدمات في العقيدة الصحيحة

مصادر تلقى العقيدة الصحيحة

I

أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة

10

33

أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة

بدعة إعادة فهم النص

۳۸

الغلوفي الصالحين

11

وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة

التوحيد - تعريفه ومنزلته

7

09

بيان كون الإسلام دين الأنبياء جميعاً

بطلان حرية الاعتقاد

71

بطلان عبارة (الأديان السهاوية الثلاثة)

أقسام التوحيد (الربوبية)

71

70

أركان التوحيد

إقرار الكفار بتوحيد الربوبية

Vr

أدلة وجود الله تعالى من غير الشرع

VV



#### سندرس في هذه الوحدة

معنى العقيدة الصحيحة وأهميتها

مميزات العقيدة الصحيحة

مصادر تلقي العقيدة أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة

## مُقدِّماتُ في العقيدة الصَّحيحة

# ◄ مَعنى العَقيدة الصَّحيحة، وأَهَمِّيتُهَا

#### تعريف العقيدة الصحيحة:

العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط والإحكام والشد بقوة.

والعقد نقيض الحل، يقال: عقده يعقده عقداً، ومنه عقدة اليمين والنكاح، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُم اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُم اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُم اللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مرادفات لفظ العقيدة:

للعقيدة الإسلامية أسماء أخرى عند السلف، منها: (التوحيد)، (السنة)، (أصول الدين)، (الفقه الأكبر)، (الشريعة)، (الإيمان).

والعقيدة اصطلاحا: (الحكمُ الذي لا يقبل الشكُّ فيه عند مُعْتقِدِه).

وعرّفها بعضهم بقوله: (الأمورُ الثابتةُ الجازمةُ التي يَنعقِدُ عليها قلبُ الإنسانِ ولا يَشُكُّ فيها). والصَّحيحةُ: أي: السَّالمةُ مِنَ العيب والخطأِ.

#### تعريف العقيدة الصَّحيحة:

الإيمانُ الجازمُ بالله، وما يجب له، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما تتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره.

فلابد من انعقاد القلب على ذلك انعقادا جازما؛ لا شَكَّ فيه و لا ريب؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات:١٥] أي: لَمْ يَشُكُّوا في إيمانِهم.

#### وأدلة ذلك الآتي:

قولُه تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتَبٍ كَنِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

حَديثُ عُمرَ بنِ الخطابِ وَلَشَّمَنَهُ: أَنَّ جَبريلَ عَنَمَالْتَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّقَاتُهُ مَا النَّبِيَ صَلَّقَاتُهُ عَنْ الإيمانِ؟ فَقَالَ لَهُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَكُتْبِهِ وَرُشِّتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُشِّتِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَقُؤْمِنَ بِالْقَلَدِ تَحَيْرِهِ وَشَرِّهِ النَّهُ الحرجه مسلم.

#### أهمية العقيدة

تَظَهَّرُ أَهُمِيةُ العقيدةِ الصَّحيحةِ مِنْ خلال الأمور الآتية:

أَنَّهَا الأَساسُ في قَبولِ العَملِ الصالَحِ عندَ الله عَنْ عَلَى اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَا والّذي بهِ تكونُ النَّجاةُ في الآخرةِ والفَوزُ بالجَنَّةِ بعدَ رحمةِ الله عَلَى عَمَلا عَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقالَ تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَمَسَدَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَدَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَالمُؤْمِنِينَ وَيهَا وَمَسَدَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَرِيضُونَ ثُورِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَدَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَرِيضُونَ ثُورِي اللّهِ أَحَالًا هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٢٧].

وعَلَى العكسِ منْ ذَلَكَ ؛ فَإِنَّ العَملَ لا يُقبلُ عندَ الله تعالى إذا كانَ صاحبُه على عقيدةٍ فاسدةٍ؛ وبالتَّالي تكونُ خَسارتُه في الآخرة؛ كما قالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥]، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِيَكَ النَّهِ مِن قَبْلِكَ لَئِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥].

ومعنى ﴿ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ﴾ في الآية الأولى؛ أو ﴿ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ في الآية الثَّانية: بُطلانُ ذلكَ العمل وذهابُ ثوابهِ؛ فلا يبقى له وزنٌ عندَ الله جَلَّوَمَلا؛ فيكونُ صاحِبُه خَاسراً؛ غيرَ رابحٍ في الآخرةِ.

أنَّها الأصلُ في دعوةِ الرُّسلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ جميعا؛ فَما منْ رسولٍ بَعثَهُ اللهُ في قومهِ إلا وَدَعاهم لهذهِ العقيدةِ الصَّحيحةِ أُوَّلَ ما دَعاهم إليهِ، وكَانَ الاهتمامُ بها أَشدَّ الاهتمام؛ كما قالَ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

> و(الطَّاغوتُ): هُوَ كُلُّ ما عُبدَ منْ دونَ الله، وكانَ راضِيا بذلك.

وقَال تَعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأُعَّبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

أن العقيدة ضَروريةٌ للإنسانِ أكثرَ مِنْ ضَرورتِه للهواءِ والماءِ؛ إذْ بِدونِها لا يَعرفُ الإنسانُ الإجابة الحقيقية الصَّحيحة عنْ أسئلةِ البشر الكبرى: مِنْ أينَ جِئتُ؟ ولماذا خُلقتُ؟ وإلى أينَ أذهبُ بَعدَ الموتِ؟ فماذا كانت النتيجة؟

ما نَراهُ اليومَ من البؤس والشَّقاءِ وانتشارِ الأمراضِ النَّفسيةِ وحالاتِ الانتحارِ الكثيرةِ؛ حتى في الدُّولِ الغنيةِ التي تَزعمُ التقدُّمَ والحضارةَ؛ كما هُوَ الواقعُ في دُولٍ كَ(السُّويد)، و (الدَّانمرك) وغيرها.

إِنَّ العقيدةَ الصَّحيحةَ فَقطْ هِيَ التي تُجيبُ عَنْ تَلكَ الأسئلةِ الكبرى وغيرها منَ الأسئلةِ التي يحتارُ فيها البشرُ بكلِّ حقٌّ وصدقٌّ؛ بحيثُ يمتلئ القلبُ يَقيناً وطُمَأْنِينَةً وسُكوناً وأَمْناً وإيماناً.

3

أَنّها السّببُ في حُصولِ الأمنِ والهدايةِ في الدُّنيا والآخرة؛ كما قَالَ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَ لَا يَكُنُ مَا مَنُوا وَ لَا يَكُنُهُمُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]، ومعنى ﴿ لَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلُم ﴾ أَيْ: لَمْ يَخلطوا إيمانَهم بِشركٍ.

ولذلك؛ فإِنَّ ما نَجدهُ اليومَ منْ خللٍ في الأمنِ وكثرةٍ للشَّرِّ والفَسادِ والفتنِ والقتلِ في العالمِ العالمِ العربيِّ بخاصَّةٍ؛ فَإِنَّما هُوَ نتيجةٌ لضعفِ العقيدةِ الصَّحيحةِ في نفوسِ النَّاسِ، أَوْ لِظهورِ ما يُناقِضُها أَوْ يُخالِفُها منْ أعمالٍ أَوْ أقوالٍ، كما سَيأتى بيانه.

(0

أَنَّهَا السَّبِّ فِي فَتحِ البركاتِ مِنَ السَّماءِ والأرضِ؛ كما قَال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ آ عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

ميزاتُ العقيدةِ الصحيحةِ واضحة وسطية تقوم على ثابتة البرهان

#### ميزات العقيدة الصحيحة

تتميز العقيدة الإسلامية الصحيحة عن عقائد الأديان الباطلة والطوائف المبتدعة بمزايا كثيرة تجعلها أحرى بالقبول، منها:

أنها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات، ليس فيها أشياء غامضة، ولا جوانب محتكرة لرجال الدِّين.

أنها عقيدة فطرية تلائم الفطرة ولا تصادمها.

أنها عقيدة ثابتة لا تتغير و لا تتطور بتعاقب الأجيال، فلا مجال فيها للزيادة والنقص، و لا تقبل التحريف والتبديل، أما غيرها من العقائد فقد زيد فيها ونقص منها؛ لأنها كانت تخضع لأهواء الحكام والرهبان.

أَنْهَا تقيم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة فيها، قال تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْمُكِنَّدُ ٱلْمُلِعَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

0

أنها عقيدة وسطية، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء.

# مَصادرُ تَلقُّي العقيدة الصحيحة

تقدَّم تعريف: (العقيدة الصَّحيحة وأهميتها)، وهنا ندرس أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو: مِنْ أَينَ نَأْخُذُ هَذهِ العقيدة ؟ وهُوَ ما يُعبَّرُ عَنْهُ بِ (مَصادرِ تَلقِّي العقيدة الصَّحيحةِ)؛ فَما هَذهِ المصادرُ؟ وما الدَّليلُ عليها؟

قَبلَ أَنْ نَذْكُرَ هَذهِ المصادرَ والأَدِلَّةَ عليها نُؤكِّدُ على حَقيقةٍ شرعيةٍ قَطْعيةٍ؛ وَهِيَ أَنَّ العقيدة؛ الصَّحيحة: (عَقيدة التَّوحيد) عقيدة فِطْرِيَّة ؛ بِمعنى أَنَّ الأصلَ في بني آدمَ كُلِّهم هَذهِ العقيدة؛ وأَنَّ الإنسانَ مُنذُ خَلقَهُ اللهُ وأَوْجدَهُ على هَذهِ الأرضِ، فَإِنَّ في نَفْسهِ هَذهِ العقيدة، مِنْ مَعْرفةِ اللهِ عَلَى عَدْهِ الشَّدةِ، ومحبتهِ؛ وَأَنَّهُ مُؤَهَّلُ لقبولِ الحقِّ واختيارهِ، وقَدْ دَلَّ على هَذهِ العَديدُ مِنَ الأَدِلَةِ؛ مِنْهَا:

قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا ْفِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلِنَكِرَى أَحْتَازَ ٱلنَّكاسِ لَا يَعْلَسُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].

وَالحنيفيةُ: هِيَ الإسلامُ وأركانُه؛ كما هُوَ تفسيرُ أَثِمَّةِ السلفِ يَحَهْلِللهُ.

والفطرة: هي الطَّبع السويُّ، والجِبلَّة المستقيمة، التي خُلق النَّاسُ عليها، والمتهيئة لقبول الدِّين الحق. وفي لفظ آخرَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟!».

وَالْجَمِعَاءُ: هِيَ مُكتملةُ الأَعضاءِ، وأَمَّا الجدعاءُ: فَهيَ مَقطوعةُ الأَطرافِ.

ثُمَّ قال أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَيْفَتَهُ: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْقَيِّدُ ﴾ [الروم: ٣٠]. متفق عليه.

ما أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرةَ عَلَيْهَمَهُ بلفظينِ مُختلفينِ، فيهما التَّصريحُ بِأَنَّ الفطرةَ هي: (مِلَّةُ الإسلام)، وَهُمَا:

أ. «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ».
 ب. «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ».

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيِّ عَلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَاللَهٔ عَلَيْهَا قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ في خُطْبَتِهِ وَفِيه : "وَإِنِّي بْنِ حِمَادٍ ي حُنفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَإِنَّهُمْ أَتْتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا». أخرجَهُ مسلمٌ.

(حُنَفًاء): جَمعُ حَنيفٍ، وَهُوَ: المَائِلُ عَنِ الأَديانِ كُلِّها إلى فِطرةِ الإِسلام.

۳

۶

# مصادرُ التلقّي

# المصدرُ الأُوِّلُ

# القرآنُ الكريمُ

دَلَّت الأَدِلَّةُ الكثيرةُ على أَنَّ القرآن حُجَّةُ، يَجِبُ أَنْ تُؤخذَ مِنهُ العقيدةُ؛ ومِنْ ذلكَ ما يأتى:

الأدلة:

أَنَّ اللهَ أَمرنَا بِاتِّبَاعِهِ، وَنَهانَا عِنِ اتِّبَاعِ غَيرِهِ؛ كَما قَال تعالى: ﴿ النَّيِمُوا مَا أَنْوِلَ إِلْيَكُمْ يِنِ دَيْكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُولِيهِ أَوْلِيَاءٌ ظَيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

١

أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ حَتُّ وَصِدَقٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكَانَهُ: ﴿ قُلْ صَكَقَ وَإِنَ ٱلْذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَّبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]، وقَالَ سُبْحانَهُ: ﴿ قُلْ صَكَقَ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٩٥]، وقَالَ جَزْوَعَلا: ﴿ وَمَنَ ٱصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، وقَالَ: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ عَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٧]،

أَنَّهُ مَحفوظٌ مِنَ العبثِ والتَّحريفِ؛ كَما قَال تعالى: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

۳

#### تابع الأدلة:

أَنَّه الحَكُمُ الَّذِي فِيهِ التَّفصيلُ والبيانُ؛ كَما قَالَ تَعالَى: ﴿ أَفَكَيْرَ اللّهِ أَيْتَغِي حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئِلَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِكَ بِالْخَيِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٤].

أَنَّهُ الفُرقانُ بينَ الحقِّ والباطلِ؛ كما قال تَعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى تَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبَدو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ فَلِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

والفُرقانُ هُوِّ: القرآنُ؛ لأَنَّ الله تعالى فَرَّقَ به بَينَ الحقِّ والباطلِ.

أَنَّ اللهَ أَمرَ بِالتَّحاكِمِ إليهِ عِنْدَ التَّنازعِ والاختلافِ؛ كَما قَال تَعالى: ﴿ قَإِن لَمُنْمَ ثَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْلِ إِن كُمْمَ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ أَلْاَئِر فَلْكَ خَرْمَا أَخْلَفُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]، وقَال جَدْرَهَ : ﴿ وَمَا أَخْلَفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَخُمُنُهُ وَإِلَى ٱللّهِ ﴾ [النسورى: ١٠].

أَنَّهُ هُوَ القَولُ القَاطِعُ الَّذي يَفْصِلُ بينَ الجدِّ والهزْل، وهُوَ أَبعدُ ما يكونُ عَنِ الباطلِ واللَّعبِ؛ كَما قَالَ تَعالى: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ فَصَلُ ﴿ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَلِ ﴾ [الطارق: ١٣-١٤].

### السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الصَّحيحةُ

المصدرُ الثَّاني

السُّنَّةُ النَّبُوِيَّةُ الصَّحيحةُ هِيَ: مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَيْهِ مِنَا لَسَّندِ الصَّحيحِ؛ مِمَّا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعل، أَوْ تَقريرِ.

الأدلة:

دَلَّتِ النُّصوصُ الكثيرةُ على أَنَّ السُّنَّةَ النبويةَ حُجَّةٌ، يَجِبُ أَخذُ العقيدةِ مِنْها، ومنْ ذلك:

قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

قَوْلُهُ عَرْمَانُ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَلَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

عن أبي رافع رَحَوْلِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَللَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ الْأُمرُ مِنْ أَمْرِي، إما أَمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقولُ: ماندري ماهذا؟! عندنا كتاب الله ليس هذا فيه». أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان.

3

#### تابع الأدلة:

7

عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ صَلَقَتْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَالِشَتَاهِ وَمَدَّ : الْآلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِفَاتِ وَمِثْلَهُ مَعَدُ، أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْفُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَدُّا. أخرجهُ احمدُ، وصححه الارتاؤوط. (وَمِثْلَهُ مَعَهُ) يعني: السُّنَةَ.

قالَ صَلَّلَتُمْ عَلَيْهِ فِيما رَواهُ العِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ عَنْهُ وَ الْفَعَلَيْكِم بِسُنَتِي، وسنة الخلفاء الرَّاشِدِين المهْدِيين منْ بعدِي، تمسَّكُوا بها، وَعضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ». أخرجهُ أحمد والترمذيُّ، وصححه.

V

وقد دلَّ الإجماعُ أيضا على حُجِّية السنة النبوية، قال الشافعي: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أُخبر عن رسول الله عَلَّمَا عَلَيْهَا إلا قَبِل خبرَه وانتهى إليه، وأثبتَ ذلك سنةً».

#### إجماع السلف الصالح وتياللة

# المصدرُ الثَّالثُ

السلف لغة: هم الجماعة المتقدمون، يقال سَلَفَ ويَسْلُف، أي: مضى، وسَلَفُ الإنسان: آباؤه المتقدمون.

وللسلف عدة أسماء، منها:

#### أهل السنة والجماعة:

وسموا بأهل السنة لتمشِّكِهم بسنة النبي صَاللَهُ عَلَيه وَالجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صَالِتَهُ عَلَيه وَسَالًا ، وما حصل عليه الإجماع.

#### الفرقة الناحية.

سموا بذلك لنجاتهم من النار أو من الفتن، بتمسُّكِهم بالسنة، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رَعَيْلِنَاعَنهُ قال: قال رسول الله صَلَاللهُ عَلَي ثِنتَيْن : «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنتَيْن وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يعني الأَهْوَاءَ - كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» أخرجه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني.

#### الفرقة المنصورة:

لأنهم منصورون إلى قيام الساعة؛ لقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». أخرجه أحمد والترمذي، وصححه.

#### الأدلة؛

### مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّ هذا الإجماعَ حُجَّةٌ يَجِبُ الرُّجوعُ إليهِ في العقيدةِ؛ ما يأتى:



قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

> قَوْلُهُ صَالِلَهُ عَنْهُ فِيما رَواهُ العِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَّةَ عَنْهُ رَعَلَهُ عَنْهُ: «فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُتَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» تقدُّم.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْلِهُ عَلَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلِّللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي -أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَاللَهُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ». أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.



العقلُ: يمكن أن يدرك بعض مقررات علم العقيدة، مثل أن الله موجودٌ، واحدٌ، حيٌّ، عليمٌ بالخلق، قادرٌ، حكيمٌ مستحقٌّ للعبادة وحده دون

سواه، ونحو ذلك.

لكن لا يمكن أن يستقل بمعرفة وإدراك تفاصيل هذا العلم، إذ لا تُدرك التفاصيل إلا من منقول الكتاب والسنة. إذا وجدما يوهم التعارض بين النقل الثابت الصحيح، والعقل الصريح وجب تقديم النقل لسببين:

الأول: أن النقل ثابت، والعقل متغير.

الثاني: أن النقل معصوم، والعقل ليس كذلك.

المراد بالنقل الصحيح: القرآن الكريم والسنة الثابتة عن رسول الله صَّالِتَهُ عَنَيْهِ عَنَيْهِ مَا الله صَّالِتَهُ عَنِيهِ وَسَلَمُ. والمُسْبَه.

قال ابن تيمية رَحمَهُ اللهُ: «ما عُلِم بصريح العقل لا يُتصوَّر أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح فقط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهاتٌ فاسدةٌ، يعلم بالعقل بطلانها».



## أُصُولُ أُهلِ السُّنَّةِ في إثباتِ مُسائل العقيدة

أَهلُ السُّنَّةِ لهم أُصولُ في إِثباتِ مَسائلِ العقيدةِ، يَتمَيَّزونَ بِهَا عَنْ أهلِ البدعِ والضَّلالِ، وَهِيَ عَلَى النَّحو الآتي:

الإيمانُ والتَّسليمُ والتَّعظيمُ لنصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ بِخلافِ أَهل البدع والضَّلالِ الَّذينَ يُؤمنونَ ببعض النُّصوص ويَرُدُّونَ البعضَ الآخرَ؛ بسبب الجهل وَالهوي. وَالأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الأصل كثيرةٌ؛ مِنْها:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمَّا أَن يَكُونَ لَمُمُّ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا ثُمْبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
- ب. ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].
- فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].
- د. فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٥].

جَمعُ النُّصوص الواردةِ في الباب الواحدِ، وإعْمالُها جميعاً وفقَ المنهجيةِ الصَّحيحةِ؛ بخلاف أهل البدع والضَّلالِ الَّذينَ يتخذونَ منهجاً مُخالفاً لذلك؛ فيَعتمدونَ على نصٌّ واحد أو أكثرَ، دونَ بَقيةِ النُّصوصِ الواردةِ في الباب، ثم يجعلونه معارضا للأصول الأخرى، فيتبعون بذلك ما تشابه منه.

وقد حذَّر النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ مِن ذلك، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَعْلِلْهُ عَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَىٰتَهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْبِيَائِهِم، اللهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِم، وَضَوْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضِ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ». أخرجه أحمد، وصححه الأرناؤوط.

الاعتصامُ بالكتاب والسنة؛ فهما الهُدى والنُّور، عَلَى نَقْيضٍ منهج أهل والبدع والضَّلانِ الدِّينَ يَعتمدونَ عَلى غَيرِ الوحي؛ كما هُو النحالُ مثلاً عِندَ الصُّوفيةِ الدِّينُّ يَعُدُّونَ أَقُوالَ مَشَايِحِهِم وَمَنَامَاتِهِم مَصِدراً للنَّشَرِيعِ، وذَليلاً مِنْ أَدِلَّةِ الدَّينِ. وَالأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الأصلِ كثيرةٌ؛ مِنْها:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَاتَهُ مَنْ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦]. فقوله تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ ﴾ أي: بالقرآن العظيم.

قُوْلُهُ تَعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

Ĵ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَعَلِيْفَعَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلِيَّةَ عَلَى اللهِ صَلِيَّةً قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ". أخرجه مسلمٌ.

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الأَصل: إِثباتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَالِلَهُ عَنْ هَذَا الأَصل: إِثباتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَالِلَهُ عَنْ هَذَا الأَصل: فائدة إثرائية والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ، وَنَفْيُ مَا نَفاهُ اللهُ وَرَسولُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَى الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ، والشُّكوتُ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ اللهُ وَرَسولُهُ صَلِّلَا عَنِهُ اللهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ويتفرَّعُ عَنْ هَذَا الأصل كَذِلكَ: دفع التَّعارضِ بين هذهِ النُّصوصِ وما قَدْ فائدة إثرائية يفهمهُ العَقلُ مِنْها مِمَّا يُخالفُ الحقَّ والصَّوابَ؛ عَلَى عَكسِ أهلِ البدع والضَّلالِ مِمنْ يُعطونَ العقلَ حجماً أكبرَ منْ قَدْرهِ؛ بحيثُ يُقدِّمونهُ على النُّصوصُ؛ وهَذاً غُلُوٌّ مذمومٌ؛ فَإِنَّ العقلَ مَهْما أُوتِيَ مِنَ المكانة؛ فَإِنَّ لَهُ حَدَّهُ الَّذي لا يَنبغي أَنْ يَتجاوَزهُ بِحالٍ، وَلا سِيَّما في دَائرةِ الغَيْبِيَّاتِ الَّتي لَمْ يَشْهَدُها، ولَمْ يَدْرِ عَنْها شيئاً؛ لأَنَّها بَعيدةٌ عن دائرةِ المحسوساتِ الَّتي يَعملُ فِيها.

وَالقَاعِدةُ عِيْدَ أَهِلِ السُّنَيَّةِ: أَنَّهُ يستحيل أَنْ يَقعَ تَعارضٌ بينَ نصَّ صَحيح وعقل صَحيح؛ فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ هَذَا العقلَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ، هُوَ نَفْسُهُ الَّذي أَنزَلَ هذا الوحي الشَّريفَ عَلَى قَلَبِ نَبِيِّهِ الكَرِيم مُحَمَّدٍ صَلَاتَهُ عَلَيْهَ عَلَى أَنْ وُجِدَ ما يُوهِمُ هَذَا التعارضَ؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهِةِ النَّصِّ بِأَنْ يَكُونَ غَيرَ صحيح، وَإِمَّا أَنْ يكونَ مِنْ جِهِةِ العقل بأَنْ يكونَ فَاسِداً غَيرَ صَحيحٍ؛ قَدْ تَلوَّثَ بالهوى وسارَ في طُرقِ الباطل والضَّلال عياذاً بالله.

فَهُمُ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ عَلَى فهم الصَّحابةِ ﷺ؛ عَلَى ضِدٍّ أهل البدع والضَّلالِ، الذينَ تَعدَّدتْ مَواقِفُهم مِنْ هَذا الفَّهم وَمِنْ أَصْحابهِ؛ فَتَرَى بَعضَ أَهلِ البدع كالخوارج والرَّافضةِ مثلاً يَطعنُونَ في الصَّحابةِ ﷺ؛ وَبالتَّالي لا يَلتَفتُونَ إِلَى فَهِمُهُمُ للنُّصوصِ الشُّرعيةِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلى هَذَا الأصل عَددٌ مِنَ الأَدِلَّةِ؛ مِنْها:

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولِّي وَنُصِّلِهِ عَهَ نَمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

ب. ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نَوَلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴿ [البقرة: ١٣٧].

وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۗ أَلَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣].

قوله صَالِلَهُ عَلَيْهِ فِيما رَواهُ العِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ عَنْهُ رَعَالِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ». تقدم.

Î.

#### فائدة أثراثية بدعة إعادة فهم النص:

Ĵ.

مِنَّ الأَفكارِ المخالفةِ لهذا الأصلِ -أي فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة عَلَى عَمَّم الصحابة عَلَى فَه فِكرةٌ خطيرةٌ ظهرَتْ في هذا العصرِ، وَهِيَ ما تُسَمَّى بـ(إعادةِ فَهْمِ النَّصِّ)!! وَتَعْنِي هذهِ الفكرةُ عِندَ أَصحابِها أَنَّنا في هذا الوقتِ لسنا بِحاجة لفهمِ الصَّحابةِ عَلَيْنَا وَأَنَّ هَذَا الفهمَ كانَ لوقتٍ معينِ مَضى وَانْقَضَى؛ وأَنَّ علينا أَنْ نفهمَ النُّصوصَ فَهْماً آخرَ يَتناسبُ مَعَ الحياةِ المعاصرةِ: حياةِ التَّقَدُّم والحضارةِ!!

وأصحابُ هَذهِ الفِكرةِ يُطلقُ عَليهم أَسماءٌ مختلفةٌ؛ مثل: (عَصرانيون، أو حداثيون، أو ليبراليون)،

# وَلا رَيبَ أَنَّ هَذهِ الفِكرةَ مخالفةٌ لأُصولِ أَهلِ السُّنةِ في الاعتقادِ مِنْ وجوهِ كثيرةِ:

أَنَّهَا بِدعةٌ مُنكرةٌ؛ لَمْ تَكُنْ مَعروفةً عِندَ أهلِ الإسلامِ في القرونِ الثلاثةِ، التي شَهِدَ لها النبيُّ صَالِلتُهُ عَنهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لها النبيُّ صَالِلتُهُ عَنهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لها النبيُّ صَالِلتُهُ عَنهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلَيْنَ عَلَوْنَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ اللهِ البخاريُّ ومُسلمٌ.

أَنَّهَا مُخالفةٌ لما دَلَّ عَليهِ الكتابُ والشَّنَّةُ الصَّحيحةُ مِنْ وُجوبِ التَّقيُّدِ بِفهمِ الصَّحابةِ وَعَلَيْهَ لما يُخالفُ هذا الفهمَ، منْ بِدعٍ الصَّحابةِ وَعَلَيْهَ لمَا يُخالفُ هذا الفهمَ، منْ بِدعٍ وَضَلالاتٍ مُنكرةٍ.

أَنَّهَا تَدْخُلُ في بَابِ تَحريفِ المعاني؛ ذَلكَ بِأَنَّ إِعادة قراءةِ النَّصِّ تَعْنِي أَنْ يَفهمَ كُلُّ قارئٍ للنَّصِّ ما يَحْلو لَهُ أَنْ يَفهمَ مِنْهُ مِنْ مَعْنَى، بلا ضَابطٍ يَضبطُ هَذَا الفهمَ؛ وَبالتَّالي يَكُونُ للنَّصِّ الواحدِ معانٍ مُتعدِّدةٌ تُناقضُ المعنى الصَّحيحَ للنَّصِّ؛ وهَذَا هُو: تَحريفُ المعنى بِعينهِ؛ ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ بَنو إسرائيلَ؛ كَما قَالَ تَعَالى في شَانِهم: ﴿ فَمِمَا نَقَضِهِم مِّيثُلَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيلًا فَيُوبَهُمْ فَلَا المائدة: ١٣].

أَنَّهَا تَفْتُحُ بَابَ الشِّرِّ والفسادِ؛ حيثُ تُصبحُ النُّصوصُ الشَّرعيةُ أُلعوبةً بَيدِ العَابثين، يَفهمونَ مِنْها ما يُوافِقُ أَهواءَهُمْ وأَمْزِ جَنَهُمْ؛ وبالتَّالي يَضيعُ الحقُّ والهُدى الَّذي أَرادهُ اللهُ جَرَّرَعَلا مِنْ وَراءِ هَذِهِ النَّصوصِ، وهَذا مُناقضٌ أَشَدَّ المُناقضةِ لحكمةِ الله العظيمةِ في هِدايةِ النَّاسِ، وإِخْراجِهم مِنَ الظُّلماتِ إلى النُّورِ؛ كما قال تَعَالى في شَانِ كتابهِ العزيزِ: ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلثَّلَامِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى السَّكِمِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى وَيُهْدِيهِمْ إِلَى وَيُؤْمِلُونَ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُهْدِيهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُحْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُحْرِجُهُم مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ وَيُحْرِجُهُم مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُنْ الطَّلْمُاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى وَالمَائِدَةِ اللهِ وَيَالِي النَّالَ اللهُ اللهُ وَيَهُمْ عِنْ الطَّلْمُ اللهُ وَيَهِ وَيَهُ وَيَهُمْ إِلَى صَرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَيَهِ اللهُ اللهُ وَيَهُ وَلِيهِمْ إِلَى اللهُ وَالْمَالِيْنَ اللْعُلْلَامُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَيَهُ لِيهِ اللهُ وَالْمَالِيَةِ الْعَلَيْدِيقِ الْمَالِي اللْعُلِيقِيْدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُعَلِيْدِي العَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلهُ اللهِ اللهَالم

## ومن أصول أهلِ السُّنَّةِ في إِثباتِ مَسائلِ العقيدةِ:

الرُّجوعُ إلى لُغةِ العَربِ في فَهمِ المرادِمِنْ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ؛ إِذَا لَمْ نَجِدْ بَيَاناً لِهِذَهِ النَّصوصِ لِبعْضِها البَعضِ؛ فَإِنَّ القُرآنَ أُنزلَ بِلسانٍ عَربِيِّ مبينٍ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُّءَانَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، وقالَ جَرْبَيَّا أَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، وقالَ جَرْبَيَّا فَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ هُمْ ذِكُولُ ﴾ وكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ هُمْ ذِكُولُ ﴾ [طه: ١١٣].

# الله الم

# ضَعْ عَلامةَ ( V ) أَمامَ العبارةِ الصَّحيحةِ، وَعلامةَ (X) أَمامَ العبارةِ الخَاطِئةِ في كُلِّ مِمَّا يَأْتي:

|     | 4                                                                                                                                                       | m . |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 0   | العَقِيدةُ: هِيَ الأمورُ الثَّابِتةُ الجَازِمةُ التي يَشُكُّ فِيهَا قَلْبُ الإنسانِ.                                                                    | )   | ( |
| 0   | العَقِيدةُ الخَاطِئةُ أو الفَاسِدةُ: هِيَ العَقيدةُ المخالفةُ للدَّليلِ الصَّحيحِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ.                                  | )   | ( |
| (2) | حُصولُ الشَّرِّ والفَسادِ والفتنِ والقتلِ في العالمِ الإسلاميِّ بعامَّةٍ، والعالمِ العربيِّ بخاصَّةٍ؛ بِسببِ تَمَسُّكِ النَّاسِ بِالعَقيدةِ الصَّحيحةِ. | )   | ( |
| (3) | العَقيدةُ الصَّحيحةُ تُجِيبُ عَنْ أَسْئِلةِ البشرِ الكبرى:<br>مِنْ أينَ جِئتُ؟ ولماذا خُلقتُ؟ وإلى أينَ أذهبُ بَعدَ الموتِ؟                             | )   | ( |
| 0   | لا يَصِحُّ أَخْذُ العَقيدةِ مِنَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ؛ لأَنَّهَا مَصْدرٌ غَيرُ مُعْتبرٍ.                                                           | )   | ( |
| 0   | مِنْ صِفاتِ أَهْلِ البدعِ: الإيمانُ والتَّسليمُ والتَّعظيمُ لنصوصِ الوَّحْيِ.                                                                           | )   | ( |
| V   | الصُّوفِيةُ يَعُدُّونَ أَقُوالَ مَشايِخِهم وَمَناماتِهم مَصدراً للتَّشريعِ ودَليلاً مِنْ أَدِلَةِ الدِّينِ.                                             | )   | ( |
| 1   | الفِكْرةُ الَّتِي تُنَادِي بِ(إِعَادةِ قِراءةِ النَّصِّ):فِكْرةٌ عَظِيمةٌ مُوافِقةٌ لأُصولِ أَهْلِ الشَّنَّةِ في الاعتقادِ.                             | )   | ( |
| 9   | الشَّيْطَانُ هُوَ: السَّبَبُ الأَعْظَمُ مِنْ أَسبابِ حَرْفِ النَّاسِ عَنِ                                                                               | )   |   |
|     | الْعَقيدةِ الصَّحيحةِ.                                                                                                                                  | )   | ( |
| 0   | مِنَ الأُمورِ المَمْدوحةِ في الكِتابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحيحةِ:                                                                                          | )   |   |
|     | (; _ t  = t  = t  = = = = = = = = = = = = =                                                                                                             | )   | ( |





### سندرس في هذه الوحدة

أسبابُ الانحراف عن العقيدة الصحيحة، ووسائلُ الوقايةِ منها

وسائلُ الوقاية من الانحرافِ عن العقيدة الصحيحة

#### أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة، ووسائل الوقاية منها

#### أُوْلاً: أَسْبِابُ الانحراف عَنْ العَقيدة الصَّحيحة:

#### الجهل بالعقيدة الصحيحة ؛

بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، أو قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتى ينشأ جيلٌ لا يعرفُ تلك العقيدة، ولا يعرف ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلًا، والباطل حقًّا، كما قالَ عمرُ بن الخطاب عَلَيْفَتَهُ: «إنما تُنقضُ عُرى الإسلام عروةً عروةً، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفُ الجاهلية».

# اتباع دعاة السُّوءِ وَأَتِمَّةِ الضَّلالِ؛ يَدُلُّ على ذلكَ ما يأتي:

- أ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُونَ ﴾ [القصص: ٤١].
- ب. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَعَلِّفَعَهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّسَهُ عَتِيهِ مِسَدَّ: «يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابُهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «هُمْ قَوْمُ مِنْ جِهَنَّمَ، مَنْ أَجَابُهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «هُمْ قَوْمُ مِنْ جِهُدَيْنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». أخرجه مسلم.
- عَنْ ثَوْبَانَ رَضَلِلْهَ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَةُ وَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِلَهُ عَلَيْهَا الْجَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ». أخرجه أحمد والترمذي، وصححه.
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ الْعَنَامُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَاللَّمَ عَلَيْ عَتُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». أَخْرِجهُ البخاري ومسلم.

# فائدة إثرائية

#### دعاة سوء:

وَلا يَزِالُ دُعاةُ السُّوءِ وَأَئِمَّةُ الضَّلالِ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ صِراطِ الله المستقيمِ، وعَنْ دِينهِ القويمِ في قِديم الزَّمانِ وحديثِهِ.

ومِنْ هَؤلاءِ: (السَّامِرِيُّ):

السَّامرِيُّ هُوَ: رَجِلٌ مِنْ قَوْمِ كَانُوا يَعْبدونَ البقرَ؛ جِيران لِبني إسرائيلَ، وَقِيلَ كَانَ مِنْهُمْ فِي زَمْنِ نَبِيِّ الله مُوسَى عَلِيْهِ السِّلام؛ وَلَمَّا ذَهَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السِّلام لِلقاءِ رَبِّهِ على جَبل الطُّورِ؛ صَنعَ لِبني إسرائيلَ عِجْلاً مِنْ ذَهْبٍ؛ وَزَعَمَ أَنَّهُ إِلهُهُمْ وإِلهُ مُوسَى عَيْهِالنَّلامُ، وَكَانَ يَخْرِجُ مِنْهُ صَوْتٌ كَصوتِ البقرِ؛ يُقالُ لَهُ: (الخُوارُ)؛ وَذَلِكَ بِسببِ الهواءِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ؛ وَقَدْ كَانَ بَنُو إِسْرائيلَ حِينَ يَرُونَ ذَلكَ يَرْقُصُونَ حَوْلَهُ وَيَفْرحونَ.

وهو الَّذي أَضلَّ قُومَ موسى عَيْمِالسَّلامُ عَنْ عِبادةِ الله عَنَّهَ بَلَّهُ وَزَيَّنَ لَهُمْ عِبادةَ العجل مِنْ دُونهِ جَلَوْعَلا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى في شَأْنهِ: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٥].



### وَمِنْهُمْ: (عَمْرُو بْنُ عَامِرِ الْخُزَاعِيُّ):

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ مِنَالِلَّهُ عَنْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ - أي: أمعاءَه -، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ الْخُرجَةُ البخاري ومسلم.

وَ (سَيَّبَ السوائب): أي أنَّهُ تَرَكَ النَّاقةَ تَذْهبُ كَمَا تَشاءُ؛ بِحَيْثُ لا تُرْكَبُ؛ وَلا تُصَدُّ عَنْ مَاءٍ، أَوْ مَرْعَى؛ نَذُراً يَفْعَلُهُ تَقَرُّباً لآلهتِهِمْ.

فرآه النَّبِيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِسْمَاعِيلَ؛ فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ، ولأنه سيَّبَ السوائب.



### وفي العصر الحديث؛ غلاة الروافض

### وقد خالفوا أُصولَ أَهْلِ السُّنَّةِ في أُمورٍ كثيرةٍ؛ مِنْهَا (١):

ردُّهم للأَحَاديثِ النَّبُوِيَّةِ الصَّحيحةِ، وإِنْكَارُهُم لَهَا بالهَوى والمزاجِ وَلَيسَ بالقواعدِ الحَديثةِ التَّي عَلَيْها أَئِمَّةُ الحديثِ؛ وِمِنْ ذَلكَ إِنْكَارُهُم للأحاديثِ الصَّحيحةِ الَّتي جَاءتْ بَياناً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّسَاعَةِ وَعَلامَاتِها، الَّتي تَكُونُ في آخرِ الزَّمانِ؛ كَمَا هُوَ الواقِعُ في (الدَّجَالِ)، وَ(نُزولِ عِيسى) عَيْهَا التَّي تَكُونُ في اَخْوَلَاعَاهُ.



الْمَهْدِيُّ وَكَالِكَهُ هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيُّ الفَاطِمِيُّ الحَسنِيُّ وَعَالِفَاتُهُ، وَيُعَلِّمُهُ اللهِ الْعَلَوِيُّ الفَاطِمِيُّ الحَسنِيُّ وَعَالِفَاتَهُ، وَيُعَلِّمُهُ اللهُ فِي لَيلةٍ ؟ أَيْ يَتُوبُ عَليهِ ، وَيُوفَّهُ ، وَيُغَلِّمُهُ اللهُ وَيُولِيثُهُ وَيُعَمِونَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَيُؤَيِّدُهُ بِنَاسٍ مَنْ أَهلِ المشرقِ يَنْصُرونَهُ ، ويُقيمونَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَيُؤيِّدُهُ بِنَاسٍ مَنْ أَهلِ المشرقِ يَنْصُرونَهُ ، ويُقيمونَ سُلطَانَه ، وهُو الممدوحُ الموعُودُ بوجودِه في آخرِ الزَّمانِ ، ويُبايعُ لَهُ عِندَ البيتِ الحَرام ؛ ويَصِيرُ خَليفةَ المسلمينَ.



وليس المقصود من هذا المهديّ ما يزعمه الرافضة: أنّه موجود الآن، وينتظرون خروجه من سرداب سامُراء؛ إذ ذاك نوعٌ من الهذيان، وهُوسٌ شديدٌ من الشّيطان؛ حيث لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح.





<sup>(</sup>١) سيأتي مزيد بسط في هذا الموضوع على وجه الاستقلال.

### ومن أسباب الانحرافِ عَن العَقيدةِ الصَّحيحةِ:

### " اتّباعُ الْهُوى؛

وَهُوَ اتِّباعُ مَا تُحِبُّهُ النَّفسُ وتَشْتَهِيهِ، مِمَّا قَدْ يكونُ نافعاً لها، أَوْ ضارّاً بِهَا؛ وَالمقصودُ هنا مَا كانَ ضَارّاً بِهَا؛ مُخْرِجاً لَهَا عَنْ دَائرةِ الحقّ.

### والأَدلُّةُ عَلى ذَلكُ؛

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].
- قُولُهُ جَلَوْعَلا: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِّعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَيْنُهُ بِغَيْرِهُدَى مِّنَ اللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

## الغُلُوُّ في الصَّالحين:





وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، وكما هُوَ الحاصلُ من عبَّاد القُبور اليومَ في كثير من الأمصار.

### وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تحريم ذَلكَ؛

- أ. قُوْلُهُ تَعَالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَغُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

### التَّقليدُ الأَعْمَى

وَهُوَ مُتابِعةُ الآباءِ والعلماءِ والسَّادةِ والكُبراءِ، والطَّاعةُ العمياءُ لَهُمْ مِنْ غَيرِ دَليلٍ وَلا بُرهانٍ؛ وَقَدْ جَاءَ هَذَا في أَدِلَّةٍ كَثيرةٍ؛ مِنْهَا:

- أ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلُ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهَتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢].
- ب. ﴿ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ [الأحزاب: ٢٧].
  - ﴿ قُولُهُ تعالى: ﴿ النَّهِ وَالْمُسِيحَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُسِيحَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّه

وَالمعْنَى: أَنَّهُمُ اتَّبَعُوهُمْ في تَحْليلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وتَحريمِ مَا أَحَلَّ بِلا حُجَّةٍ ولا بُرهانٍ.

#### التقليد الأعمى في العصر الحديث:

وفي عَصْرِنا الحديثِ: نَجِدُ مثالينِ بارزينِ لِهَذَا التَّقليدِ الأَعْمَى وَتِلكَ الطَّاعةِ العَمْياءِ:

طَائِفَةُ (الصُّوفيةِ). طَائِفةُ (الرَّافضةِ).

اللَّتينِ وَقَعَتَا في التَّقليدِ الأَعْمَى لِمشايخِ الضَّلالِ وأَئِمَّةِ السُّوءِ بِغيرِ بَصيرةٍ أَوْ بُرهانٍ. وجَعَلُوا الطَّاعةَ لَهُمْ طَاعةً مُطْلقةً عَمياءَ؛ فأحدُهم مَعْ شَيخهِ كالمَيِّتِ بينَ يَدَيْ مُغَسِّلِهِ، يُقَلِّبُهُ كَيف شَاءَ.

ومن أَسْبابِ الانحرافِ عَنِ العَقيدةِ الصَّحيحةِ:

اتِّباعُ سُئِلِ الضَّلالِ؛

### وَ مِمًّا يَدُلُّ عَلَى ذَلكُ؛

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

الغَفْلةُ عَنْ تَدَبُّرِ آياتِ اللهِ الشُّرعيةِ والكونية

وقَدْ دَلَّ على هذا أَدلَّةً؛ منْهَا:

- أ. قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ أَ
   وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨].
- - قُوْلُهُ جَلَوْعَلا: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ حَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ۚ يَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَتَهِكَ كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ۚ فَعُمْ أَضَلُ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَلِولُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].
- قُوْلُهُ عَرْمَتُونَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

الكِيْرُ 🔥 🐧

وهُوَ الَّذي يَدْعُو صَاحِبَهُ إِلَى رَدِّ الحقِّ، وَعَدَمِ قَبُولِهِ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ؛ بسببِ احتقارِهِ؛ كَمَا قَالَ النَبِيُّ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ: «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقّ، وَغَمْطُ النَّاسِ». أَخْرَجَهُ مُسلمٌ.

(وَبَطْرُ الْحَقِّ): التَّكَبُّرُ عَلَى الحقِّ فلا يَقْبَلُهُ.

(وَغَمْطُ النَّاسِ): احْتِقارُهُمْ والاسْتِهانَةُ بِهِمْ.

وإِنَّ هَذَا السَّبِ الخَطيرَ لَهُوَ الَّذي أَمالَ رَأْسَ الشَّرِّ ومَنْبَعَهُ وَأَساسَهُ: (إِبْلِيسَ) عَنِ الحقّ المبين؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وَقَدْ كَانَ أَيْضاً هُوَ السَّبِ الرئيسَ في مَيْلِ غَيرهِ مِنْ الأُمَم الكافرةِ عَنِ اتِّباع الصِّراطِ المستقيم، الَّذي جَاءَتْ بِهِ رُسلُ اللهِ الكِرامُ صَلواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ قَالَ تَعَالى في بَيَانِ هَذِهِ الحقيقةِ: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٥]، وَقَالَ جَلَوْعَلا: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥].

#### والأَدِلَّةُ على ذلكَ مِنَ الكتابِ وصحيحِ السُّنَّةِ كثيرةً؛ مِنْها ما يأتي:

- أ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ مِّمَا أَغُويَنَنِي لَأُرَيِّنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩].
- ب. قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱلْتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ, لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ
  السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٢] .
- قَالَ تعالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مُمْ لَا يَعِنَهُم لَكُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُل
- د. قَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُرُ فَالْمَانَ عَالَى : ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهُ وَعَدَّكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
- ه. كُعنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ وَعَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّتَهُ عَلَى ذَاتَ يَوْمٍ في خُطْبَتِهِ: «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ خُطْبَتِهِ: «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحُلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلُ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ فَن خَلْتُهُم وَانَّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا». تقدّم.
- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنَ مَسعودٍ وَعَلَيْهَ عَنْ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهَ عَيْمَةً خَطَّا بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللّهِ مُسْتَقِيمًا»، قَالَ: ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلُ اللّهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا سَبِيلٌ إِلّا عَلَيْهِ شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا سَبِيلٌ إِلّا عَلَيْهِ شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا اللهِ عَلَيْهِ شَيْطِي اللهِ عَلَيْهِ مَا وحسنه الأرناؤوط.

### فأسباب الانحراف عَن العَقيدة الصُحيحة

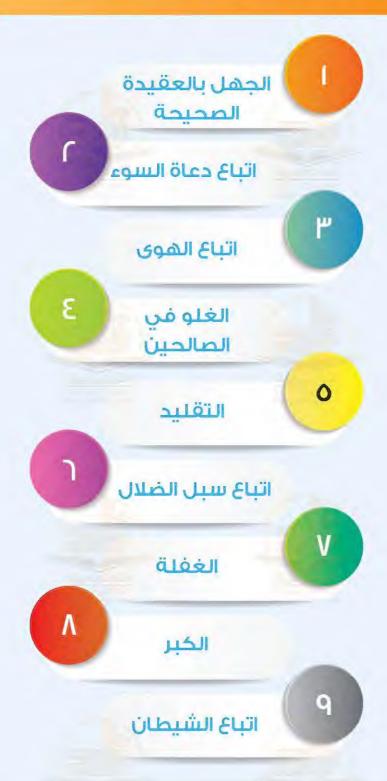

#### ثَانِياً؛ وسائلُ الوقاية مِنَ الانحرافِ عِنَ العقيدةِ الصحيحةِ؛

اتِّباعُ الصِّراطِ المستقيمِ القَائمِ على مِنْهاجِ النُّبُوَّةِ، وهُوَ ما كَانَ عَليهِ النَّبِيُّ صَاللتَا عَليهِ النَّبِيُّ صَاللتَا عَلَيهِ النَّبِيُّ صَاللتَا عَلَيهِ النَّبِيُّ عَاللتَا عَلَيهِ النَّبِيُّ عَاللتَا عَلَيهِ النَّبِيُّ عَاللتَهُ عَلَيهِ وَأَصحابهُ وَ الضَّالَ مِنْ مُا يُضَادُّهُ مِنْ سُبُلِ البِدعِ وَ الضَّلالِ، والأَدِلَّةُ على ذلك كثيرةٌ؛ مِنْهَا:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
- ب. ﴿ قُولُه عَرْبَا: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّبِّكُو وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَأَةُ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].
- قوله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ مِسَالًا: ﴿ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ؛ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ». تقدم.

### الحَذرُ مِنْ دُعاةِ السُّوءِ وأَئِمَّةِ الضَّلالِ، والبُعْدُ عَنْهُمْ، يدل لذلك الآتي:

عَنْ عَائِشَةَ رَوَالِيَّهُ وَ اللَّهِ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ مَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْآيَة : ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَاكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَلَّبِعُونَ مَا تَشْكِهُ مِنْهُ ٱبْتِعَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيله مِنْهُ مَا يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَالَةُ عَيْنِهِ عَلَا اللَّهِ صَلَالَةُ عَيْنِهِ عَلَيْدِ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ قَالَتْ عَلَيْكِ الَّذِينَ سَمّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ» متفق عليه.

ج.

ب. عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَحَوْلِيَهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاللَّهُ عَلَيْهَ عَنَدَةً: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ
كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ
يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَمْتِنُونَكُمْ». أَخْرجَه مسلمٌ.

وفي حَديثِ الدَّجالِ، وَهُوَ مِنْ أَخْطَرِ دُعَاةِ السُّوءِ وأَشَدِّ أَثِمَّةِ الضَّلالِ، ما يَدُلُّ على هَذَا الأَصلِ العَظيمِ؛ أَلا وهو: البعد عن أئمة السوء والضلال، فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الأَصلِ العَظيمِ؛ أَلا وهو: البعد عن أئمة السوء والضلال، فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَلَيْنَا عَنْهُ، فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ عَلَيْنَا عَنْهُ، فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ عَلَيْنَا عَنْهُ، فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَا تُبِيهِ وَمُنَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ الْوَلْمِانِي.

وَمَعْنِي: (فَلْيَنْأَ عَنْهُ)؛ أَيْ: فَلْيَبتَعِدْ عَنْهُ، ولا يَقْتَرِبْ مِنْهُ.

- لَّ طَلَبُ العِلْمِ والتَّفَقُّهُ في الدِّينِ عَلَى يَدِ الثِّقاتِ الرَّاسخينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ؛ المُتَّبِعينَ لِمِنْهاجِ النُّبُوَّةِ؛ لما يأتي:
  - فَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].
  - قوله عَنْهَا: ﴿ فَسَعَلُوٓا أَهَلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بِٱلْمِينَتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ [النحل: ٤٣-٤٤]. (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) أي: بالدَّلائلِ والحُججِ.
- وله عَلَيْنَاعَلَيْهِ فِيما رَواهُ عَنْهُ مُعاويةٌ بنُ أبي سفيانَ سَخَلِيَّاعَتَهُ: «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ». متفق عليه.

## الامتناعُ عَنِ الغُلُوِّ في الدِّينِ والحَذرُ مِنْهُ؛ يدل لذلك ما يأتي:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ ﴾ [النساء: ١٧١].
- قوله عَرْبَدً: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٧٧].
- قوله صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَمِنَةً: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ ج. فِي الدِّينِ» تقدم.
- الاستجابةُ لأَمْرِ الله عَنْ عَلَى باتِّخاذِ الشَّيطانِ عَدُوًّا؛ وَذَلكَ بِجهادهِ بِتحقيقِ العُبودِيَّةِ لله عَلَيْءَك، مِنَ الاستعاذة بهِ والتَّوَكُّل عَليهِ، وَإخلاصِ الدِّينِ لَهُ بِفعلِ أُوامرهِ واجتنابِ نواهيهِ؛ وَالنصوص في هَذَا المَعْنَى كَثيرةً ؟ مِنْهَا:
- كُونُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُقٌ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ وَلِيكُونُواْ مِنْ اً. أَصَّكُ إِلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].
- فَوْلُهُ عَنْ مَن التَّبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ فَوْلُهُ عَنْ مَن التَّبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾
- قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ في شَأْنِ الشَّيطانِ الرَّجيم: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ج. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٩].
- فَوْلُهُ تعالى حِكايةً عَنْ إبليسَ: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٢].

ه. 

قُوْلُهُ جَلَوْمَلا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

قَوْلُهُ صَلَّسَنَعَتِهِ وَسَيَّةٍ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتْتَهِ». متفق عليه.

عدمُ اتّباعِ الهَوى وَالظَّنِّ وَالتّقليدِ الأَعْمَى للآبَاءِ وَالعُلماءِ وَالسَّادةِ وَالكُبراءِ، والحَذَرُ مِنْ ذَلكَ غَايةَ الحَذَرِ؛ وَالاعتمادُ عَلى الدّليلِ وَالحُجةِ والبَيّنةِ وَالبرهانِ؛ ويدل لذلك:

قُوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَا لَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨].

ب. قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَدَاوُرُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَيْعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّيْنَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَرِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

ج. قوله عَنْيَلَ: ﴿ وَمَا يَنْيِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٦].

- قوله سبحانه: ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ عِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّيُّ شَيِّعًا ﴾ [النجم: ٢٨].
- ه. فَوْلُهُ سبحانه: ﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوٓ أَهُوَاءَهُم ﴾ [محمد: ١٤].
  - Q. قوله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ: «إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». متفق عليه.

# ا الماط

- بشكل مجمل بيّن الآتي:
- أ. أَسْبابَ الانْحرافِ عَنِ العَقيدةِ الصَّحيحةِ.
  - ب. مَصادِرَ العَقِيدةِ الصَّحيحةِ.
- ج. وَسَائلَ الوِقَايةِ مِنْ الانْحرافِ عَن العَقيدةِ الصَّحيحةِ.
- من واقع قراءات خارجية، اكتب كلمة موجزة عما يأتي:
  - الغلو في الدين.
- البدعة وخطرها على الدين، وعلى الفرد والمجتمع.
  - التقليد الأعمى.



### سندرس في هذه الوحدة



### تَعْرِيفُ التَّوْحِيدِ، وَمِنْزَلِتُهُ

تعريف الثوحيد

#### التوحيد لغةً:

مصدر وحّد يُوحِّد توحيدًا، أي: جَعَلَ الشيءَ واحداً.

#### واصطلاحاً:

إفرادُ اللهِ سبحانه بما يختصُّ به من الألوهيةِ والربوبيةِ والأسماءِ والصفاتِ.

فالتوحيد في أصل اللغة والشريعة بمعنى الإفراد، أي: إفراده سبحانه بهذه الخصائص التي تفرَّد بها، فلا يشاركه فيها أحد، مهما عَلَتْ منزلته، سواء كان مَلكا مُقَرَّبا، أو نبيا مرسلا أو رجلاً صالحًا.

وليعلم أن التوحيد لا يقوم حتى يجتمع فيه أمور ثلاثة: الإقرار به في القلب، النطق به باللسان، العمل به بالجوارح.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: «لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلَّ شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلماً».

### وجود كلمة التوحيد في نصوص الكتاب والسنة:

يزعم أهل البدع أن كلمة التوحيد ليس لها أصل في كتاب الله، ولا سنة رسول الله، وهذا باطل من القول، بل إن نصوص الكتاب والسنة مليئة بها:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ، وَلَّوْا عَلَى ٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَحَدَهُ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ ۚ تُؤْمِنُوا ﴾ [غافر: ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ } [الممتحنة: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَّهُ مُ إِلَّهُ وَحِدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وغير ذلك كثير.

#### ومن السنة:

- بالتو حيد».
- إلى أن يوحِّدوا الله تعالى » وهذا لفظ البخاري.
- وقال صَلَيْتَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله وَحُد الله وكفر بِما يُعبد من دونِهِ، حَرُّم مالله ودمُّهُ، وحسابه على الله » رواه مسلم.
- وقال صَّالِتَهُ عَلِيهِ عَلَى الْإسلامُ على خمسةٍ: على أن يُوحَّد الله وإقامةِ الصلاةِ... » الحديث رواه الشيخان، واللفظ لمسلم.

### منزلة التوحيد وأثره على الفرد

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ وَحَمُّاللَّهُ تَعَالَى: «اعْلَمْ أَنَّ التَّوحِيدَ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الْطَّرِيقِ، وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَقُومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللهِ عَنْبَلَ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الطَّرِيقِ، وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَقُومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللهِ عَنْبَلَ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النّحل: ٣٦]. ولِهَذَا كَانَ أَوَّلُ وَاجِبِ يَجِبُ عَلَى اللهُ كَلُومِ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مَ وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ اللهَ فِي الْإِسْلاَمِ، وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ اللهَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».أ.هـ. بِهِ مِنَ الدُّنْياً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّلَاعَتِهُ وَسَلَمْ : «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».أ.هـ.

### وتَظْهَرُ مَنْزِلَةُ التُّوحِيدِ الكُبْرِي مِنْ خِلالِ الآتي:

أَنَّهُ الغَايةُ مِنَ الخَلْق؛ كَما قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذَّاريات: ٥٦] أَيْ: لِيُوَحِّدون.

أَنَّهُ دعوةُ الرُّسلِ جَمِيعاً عَيْهِ النَّلَامُ وأولها؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ان الأعمال لا تقبل إلا به، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ فَالَعِينَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهَ فَأَعَيْدُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهَ سَلِينَ اللَّهَ فَأَعَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَأَعَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَأَعَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَأَعَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَالْعَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

أَنَّهُ أَوَّلُ وَاجِب عَلَى المُّكَلَّفِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّمَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

> وَهِيَ آخِرُ كَلَمَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الحَياةَ؛ فَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل عَلَقَهَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَىٰتَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰتَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَخَلَ الْبَحَنَّةُ ﴾ أُخْرَجَهُ أبو داود، وصححه الألباني.

أَنَّهُ حَقُّ الله عَلَى العباد؛ عن معاذ بن جَبَل رَحَلَهُ عَنْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَالَتُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ ﴿ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَادُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْك، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ " قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُلُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» الحديث؛ متفق عليه.

أنه سبب التمكين والاستخلاف والأمان في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مُامَنُواْ مِنكُوْ وَعَكِيلُواْ الصَّلِيحَاتِ لَيَسْتَغِلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كُمَّا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْنَكِنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِيبِ ٱرْتَعَنَىٰ لَمُمْ وَلَيُسَيِّلُتُهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ



### أنه سبب الأمن في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتَهِكَ لَمُهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهَـتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

أنه سببُ مغفرةِ الذنوبِ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عِلَى اللهِ مَانعٌ مِن وَيَشْفِرُ مَا دُونَ وَاللهِ مَانعٌ مِن مَعْفرة الذنوب.



#### فائدة حديث البطاقة: اثرائية حديث البطاقة:

روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عَلَى مَا النبي صَالِمَة عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اللهَ سَيْخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: وَتَعُرْبُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ، فَيَقُولُ: الخُصُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: وَتَعُرَّدُ السِّجِلَّاتُ فِي كُفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: وَتَعُرْبُ اللهُ وَالْمُ اللهِ عُلَالَهُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: وَتَعُرُبُ اللهُ مَا السِّجِلَّاتُ فِي كُفَةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، وَتَعُرْبُ اللهُ مَالَنَهُ فَي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ فِي كُفَةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتِ، وَتَعُولُ: السِّعَاقَةُ فَي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّعِاقَةُ فَي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّعِالَةُ اللهُ وَتَعُلَاتُهُ اللهُ عَلَى السِّعِلَاتِهُ اللهِ شَعْ هَذِهِ السِّعِاقَةُ فَي كُفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّعِلَاتُهُ اللهُ عَلَى السِّعِلَاتِهُ السِّعِقَةُ وَالْمِعْلَاقَةُ اللَّهُ السِّعِالَةُ اللَّهُ اللهُ الل

قال شيخ الإسلام على حديث البطاقة: «فهذا لِما اقترن بهذه الكلمةِ من الصدقِ والإخلاصِ والصفاءِ وحسنِ النيةِ؛ إذ الكلماتُ والعباداتُ –وإن اشتركت في الصورة الظاهرة – فإنها تتفاوت بحسب أحوالِ القلوب تفاوتاً عظيماً» ا هـ.

أَنَّهُ مِلَّةُ أَبِينَا إِبراهيمَ عَلِيهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ حَلْوَءَلا نَبِيَّهُ مُحَمَّداً صَأَلِفَاءَتِهِ وَيَدَارُ بِالَّبَاعِهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أُوْحَيْنَا إِلْيَكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

كَمَا أَنَّهُ دَعْوَ تُهُ عَيْدِالسَّامِ ؛ حيثُ قَالَ تَعَالَى حِكايةً عَنْهُ: ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

أَنَّهُ أَشْرَفُ الأَعْمالِ مُطْلَقاً؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَىٰ لِللَّهُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَعَىٰ لِللَّهُ عَنْ أَلْبِي مُرَيْرَةً وَعَالِلْهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَالِلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَخْرِجَهُ البخاري ومسلم.

> أَنَّهُ شَرْطٌ لِدُخولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا قَال تَعَالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَن اللهِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتِهِكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَنَةً يُّرُزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ١٤]. وَأَنَّ مَنْ جَاءَ بِمَا يُنَاقِضُهُ؛ كالشُّركِ بالله أَوَّ غيرِهِ؛ كَانتِ الجنَّةُ عَلَيهِ حَراماً، ومأواه النار؛ كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَاتُهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ ارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

Q

#### أثر التوحيد على الفرد

السعادةُ وطِيبُ الحياة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن دَكِرٍ أَوْ أَنْنَى السعادةُ وطِيبُ الحياة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن دَكِرَ أَوْ أَنْنَى الله وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَجْمِينَا أَهُ حَيَّا الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

#### تفريج الكروب في الدنيا والآخرة.

قال ابن القيم: «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه - أي: الله -، فأما أعداؤه فينجيهم من كُرب الدنيا وشدائدها ﴿ فَإِذَا رَصِحِبُوا فِي الْفُلْكِي دَعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللّهِ فَلَمّا بَصَّمَهُمْ لِللّهَ اللّهَ عُلَا الله الدنيا وشدائدها ﴿ فَإِذَا رَصِحِبُوا فِي الْفُلْكِي دَعُوا اللّه فينجيهم به من كربات الدنيا والا أَنْبَر إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكُرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها» اهـ.

ع النجاة من الخلود في النار، فقد تواترت الأحاديث عن النبي صَلِّسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَثَلِمَ أَن الموحِّدين يخرجون من النار. قال شيخ الإسلام: «وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن النبي صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ فَي أَنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها، وأن النبي صَلَّلَهُ عَلَيه وَسَلَّه يشفع في أقوام دخلوا النار» اهـ.

السلامة من الخوف والرعب في الدنيا والآخرة، وهو ما يصيب الكافر بسبب شِركه، قال تعالى: ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِلَ بِهِ مُسُلَطَكَنَّا ﴾ [آل عسران: ١٥١].

وكذلك في الآخرة حيث أخبر ربنا أن الموحدين يحصل لهم الأمن التام يوم القيامة بسبب توحيدهم، قال ربنا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَنَلَقَنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلِذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١، ٢،١٠١].

#### نعمة التوحيد:

طالب مسلم يدرس في إحدى جامعات الهند عند بروفيسور من كبار الأساتذة،

وبعد الانتهاء من المحاضرة اقترب الطالب من المدرس ليلقى عليه بعض الإشكالات التي واجهته، فتفاجأ برائحة كريهة تصدر من الأستاذ!! فقال له الطالب: ما هذا يا أستاذ ؟! فقال له: هذه رائحة بول الإله. أي: البقرة !!



### بَيَانُ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ الإِسْلامُ، وأنه دِينُ الرُّسُلِ جَمِيعاً



الدِّينُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ هُوَ (الإسلامُ).

وهو يَعْنِي: تَوْحِيدَ اللهِ تَعَالى في عِبادَتهِ، والاستسلامَ التامَّ له.

وَهُوَ: دِينُ اللهِ عَلَىٰ َقَلَ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِن اللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وَقَالَ تَعَالَى -حِكَايةً - عَنْ نُوحٍ عَيَوَالسَّكُمُ في خِطابهِ لِقومهِ: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرٍ ۗ إِنَّ أَجْرٍ اللهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٧].

وَكَذَلِكَ أَخْبِرَ عَنْ وَصِيةِ إِبِراهِيمَ وَيعقوبَ عَيَهِمَاسَةُمْ أَنَّ الدِّينَ هُوَ الإِسلامُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَة إِبْرِهِيمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ اصطفَيْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآثِنِ الْآوَنِيَ وَاللَّهُ فِي اللَّانِيَ وَإِنَّهُ فِي الْآثِنِ الْآلِورَةِ وَلَقَدِ اصطفَيْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآثِنِ الْآلِورَةِ الْآلِورَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُعُمِّلُهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُعُمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

وَقَالَ تَعَالَى -في شَأْنِ خَلَيلِهِ إِبراهِيمَ- عَيْءَالشَلاَةُوَالسَّلَمُ: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٧].

وقال نبي الله يوسف عَيْمِالمَكُمُ: ﴿ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال نبي الله سليمان عَيَوالمَلَاهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣٨].

وقَالَتْ بلقيس ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤].

وها هو نبي الله موسى عَيْمِالسَّلَةِ يخاطب قومه بكل وضوح كما حكاه الله عنه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوَّمِ إِن كُنْهُم اللهِ عَنه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ إِن كُنْهُم اللهِ عَنه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوِّمِ

كما قال سحرة فرعون: ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأَ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

وها هي مقالة أكفر الكافرين، عدو الله فرعون: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتُ بِهِ عِبْوًا اللهِ عَنْ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠].

وحكى الله في كتابه العزيز عن أتباع عيسى عَيْوَالسَّلَةِ: ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٢].

وَقَالَ فِيمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ: ﴿ إِنَآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيَّكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ ﴾ [المائدة: ٤٤].

وَقَالَ تَعَالَى -في سِياقَ تَقْرِيرهِ للإِسْلامِ، وَخِطَابِهِ لأَهْلِ الكِتابِ، وبَيانِ أَنَّ الإسلامَ هُوَ دِينُ الرُّسلِ جَمِيعاً عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِعَمَ الرُّسلِ جَمِيعاً عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِعَمَ لَا وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَأَلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا فُولَوَ بَيْنَ أُحَدِي مِنْهُمْ وَخَوْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

هَذَا هُوَ الإِسْلامُ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ.

فَدِينُ الأَنبِياءِ وَاحِدٌ؛ وكُلَّهُمْ جَاءُوا بِالتَّوحيدِ.

وَأَمَّا الشَّرائِعُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ؛ حيثُ إِنَّ كُلَّ شَرِيعةٍ تَخْتَلفُ عَنِ الأُخْرى في الحَلالِ وَالحَرامِ؛ قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال رَسُولُ الله صَاللَّهُ عَلَيهُ في بيانِ هَذِهِ الحقيقةِ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ». متفق عليه.

وَالْعَلَّاتُ: الضَّرَائِرُ.

والمعنى: أَنَّ أَصْلَ دِينِهِمْ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوعُ الشَّرَائِعِ.

فلا علاقة بين كون الشرائع قابلة للتغيير والنسخ، وبين أصل الدين الداعي للتوحيد والاستسلام والخضوع لرب العالمين، وهو دين الإسلام الخالص، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ السِّمَا لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].



#### عبارة الأديان السماوية الثلاثة؛

هذه من العبارات الخطأ، التي يستعملها كثيرٌ من عوام المسلمين، وهي تشعر بأن هناك ديانات أخرى غير الإسلام، ويقصدون بها اليهودية والنصرانية، وليس هناك ديانة غير الإسلام، نعم يوجد شرائع، لكن الدين واحد.



وقال تعالى حاكياً مقالتهم على أنفسهم: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَـُــُوَى ٓ أَخَــُذَنَا مِيثَـٰكَةُهُــُو﴾ [المائدة: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّا نَصَنَعَىٰ ﴾ [المائدة: ٨٦].



| ما معنى التوحيد لغة واصطلاحًا؟ وبم تجيب على من يقول لفظ (التوحيد) لفظ بدعي؟ استدل لما تقول. | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بيِّن إجمالاً منزلة التوحيد، ولِمَ كان أول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟              | 0 |
| ما الآثار الإيجابية للتوحيد على الفرد والمجتمع؟ استعن بمصادر خارجية.                        | • |
| ناقش هذه العبارة بموضوعية، مستصحباً النصوص في ذلك: (الأديان السماوية الثلاثة).              | 8 |



### سندرس في هذه الوحدة



### أركان التوحيد



للتوحيد ركنان لا يقوم إلا بهما:

الأول: النفي. الثاني: الإثبات.

وعليهما تدور نصوص الكتاب والسنة في التوحيد.

قال الشنقيطي: «تحقيق معنى: (لا إله إلا الله)، وهي متركّبة من نفي وإثبات.

فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات -غير الله- كائنةً ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنةً ما كانت.

ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جَرُوَعَلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» اهـ.

وعليه: فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله للعبادة، دون أن يعتقد اعتقاداً جازماً ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة، فهو لم يُحقّق بعدُ كلمة التوحيد التي تحصل بها النجاة يوم القيامة.

وكذلك كل من نفى الألوهية مطلقا، فهذا تعطيل محض، فهو لم يحقق التوحيد، بل لابد من نفى وإثبات.

وكلّ من يعرف اللغة العربيّة يعرف أن الأسلوب الموجود في كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) هو الذي يحقق النفي والإثبات، ويتطلّبهما جميعاً.

كما أن هناك نصوصاً شرعيّة أفادت نفس المعنى، قال الله عَرَّبَلَ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَرَجْتَ نِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

فالإثبات في قوله تعالى: ﴿ أَعَبُدُوا اللَّهَ ﴾

والنفي في قوله تعالى: ﴿ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ﴾

وهو كذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْكَا ﴾ [النساء: ٣٦]، فهو أمر بعبادة الله، ونهي عن صرف العبادة لغيره، فجمع بين النفي والإثبات.

وقوله تعالى: ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [هود: ٢٦]، ففيه النهي عن عبادة غير الله، والأمر بعبادته وحده، لا شريك له.

وفي قول إبراهيم عَيْهِ النَّامَ : ﴿ إِنَّنِي بَرْآمٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧].

نَفِي وإثبات: فقوله: ﴿ بَرَكَ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ نفي العبادة مطلقا، وفي قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ ﴾ إثباتها لله تعالى.

فلابد لمن أراد أن يحقق التوحيد من الجمع بين ركنيه، وهما: النفي والإثبات.

النفي للمعبودات الباطلة، وإثبات العبوديّة لمستحقِّها، وهو الله سبحانه دون غيره.

#### ثم اعلم أن معنى النفي: الكفر بالطاغوت، ومعنى الإثبات: الإيمان بالله.

قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَّةِ ٱلْوُثْقَلَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

والعروة الوثقي هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] فالإيمان بالله وحده متوقفٌ على الكفر بالطاغوت.

## فائدة حريةُ الاعتقادِ

الحرية الدينية أو حرية المعتقد هو مبدأ يدعم حرية الفرد عموماً أو حرية جماعة من الناس في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية، سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال، ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم اتباع أي دين.

وبما تقرر في ركني التوحيد يتضح بجلاء خطورة دعوى: (حرية الاعتقاد)!.

لأن قانون (حرية الاعتقاد) لا يعرف الكفر بالطاغوت، بل يقرُّ كلَّ معبود دون الله!

فهي حرية تعطي الحق لمن شاء أن يعبد ما شاء، في الوقت الذي تمنع الآخرين من الاعتراض عليه أو رد باطله.

ولا شك أن هذا مصادم لعقيدة التوحيد، والتي آكد أركانها عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهو الكفر بالطاغوت، الذي يوجب على الموحد إعلان البراءة من الكفر وأهله، وهذا هو الحق المبين.



- (ركنا التوحيد هما النفي والإثبات)، اشرح هذه العبارة باستيعاب، مع الرجوع لكتب العقيدة.
- ما المراد بالكفر بالطاغوت؟ تكلم على ذلك في ضوء فكرة (حرية العقيدة) مبيناً مدى اتفاقهما وافتراقهما.

### أقسام التوحيد

قَسَّمَ أَهْلُ العِلمِ التَّوحيدَ إِلَى ثلاثةِ أَقْسامٍ:

أَحَلِهَا: تَوْحيدُ الرُّبُوبِيَّةِ.

الثَّاني: تَوْحِيدُ الأُلوهِيَّةِ.

التَّالثِ: تَوْحيدُ الأسماءِ والصِّفاتِ.

وإليك تفصيل هذه الأقسام الثلاثة:

الربوبية

الأسماء والصفات

### أُوَّلاً: تَوْحِيدُ الرُّبُوبيَّةِ:

الربوبية لغة: مصدر رَبَبَ، ومنه الربُّ، والربُّ مطلقا هو الله عَرَّجَلَ، فهو ربُّ كل شيء، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له.

و لا يقال الربُّ في غير الله إلا بالإضافة، فيقال: فلانٌّ ربُّ هذا الشيء، أي: مالكه، وهو رب الدابة، ورب الدار، وفلان رب البيت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا الدابة، ورب الدار، وفلان رب البيت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا الدابة، ورب الدار، وفلان رب البيت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اللهُ الل

والربوبية في الاصطلاح الشرعي: هو إِفْرادُ اللهِ حَلَى َلا فِعالهِ التي يَخْتَصُّ بها، والصادرة إلى العِباد، وهي: الخَلْقُ والمُلكُ والتَّدبيرُ.

ثم يتبع ذلك معان كثيرة: مثل الرزق والقبض والبسط، والإحياء والإماتة، والبعث والنشور، والنفع وكشف الضر وغيره من معاني الربوبية.

فالمراد بالربوبية قيام الله تعالى على العبد بتربيته، وإصلاح شأنه، وتدبير أمره، قال شيخ الإسلام: «والرَّبُّ: هُوَ الَّذِي يُرَبِّي عَبْدَهُ فَيُدَبِّرُهُ».

والربوبية تقوم على أمور ثلاثة ثابتة لله تعالى:

#### أولا: الخَلْق:

أي: إفراد الله تعالى بكونه الخالق، فلا يقدر على الخلق إلا الله، وأدلة ذلك كثيرة، منها:

- قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْ تُهَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].
  - قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤].
- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠].
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِ الْمَاوَلُوِ ٱجْتَمَعُواْ لَدُ ﴾ [الحج: ٧٣].
  - قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِلَمْ مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُ ﴿ [يونس: ٣٤].

والآيات في ذلك كثيرة.

والمراد بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى.



ادَّعى بعض المبتدعة من الفلاسفة وغيرهم أن هناك من يخلق مع الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارِكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، فأثبت الله خالقاً غيره.

والجواب: أن الخلق الذي ينسب إلى المخلوق هو ما كان من باب تحويل الشيء من صورة إلى أخرى.

كتحويل الطين إلى إبريق، والخشب إلى دو لاب، ونحو ذلك، وهو مقيد كذلك بوجود الأسباب التي هيَّأها الله.

أما الله سبحانه فهو يقدر على ذلك بقوله: كن فيكون.

#### ثانيا: المُلك:

أي: إِنَّ الله تعالى متفرد بالمُلك، وأدلة ذلك كثيرة، منها:

- قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾
   [آل عمران: ٢٦].
  - قوله تعالى: ﴿ تَبَنَّرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١].
- قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ [الإسراء: ١١١].
- قوله تعالى: ﴿ فَشُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٨٣]، والآيات في ذلك كثيرة.

#### ثالثًا: التدبير:

أي: إنَّ الله تعالى متفرد بتدبير الأمور، وتصريف هذا الكون، وأدلة ذلك كثيرة، منها:

- قال تعالى: ﴿ وَسَخْرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ
   لَعَلَكُم بِلِقَآء رَبِّكُمْ مُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢].
  - وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمُدُرِّسِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [يونس: ٣].
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَر وَمَن يُعْرِجُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا يُخْرِجُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].
  - وقال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥].

والآيات في ذلك كثيرة.

#### ويتبع ذلك معانٍ أخرى للربوبية، كالإحياء والإماتة والرزق والبعث والنشور والضر والنفع.. إلخ.

فالربُّ هو المبدئ والمعيد، قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ [الروم: ٢٧]. والرب هو المحيي والمميت، كما قال تعالى: ﴿ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ رَبُّكُم وَرَبُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

والضر والنفع بيد الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَائِنَا ﴾ [يونس: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ [الفتح: ١١]. والرزق بيده سبحانه، قال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَبُّكُمُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَّدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦].

وهو سبحانه المعطي المانع، قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ, مِنُ بَعَدِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

وقال الرسول عَالِمَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهِمُ لا مانع لما أعطيْت، ولا مُعْطي لما مَنعت واله البخاري ومسلم. ومن ذلك النصر، وهداية القلوب: قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٠٧]. وقال تعالى في الهداية: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو أَعْلَمُ وقال تعالى في الهداية: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو أَعْلَمُ وقال تعالى في الهداية: ﴿ وَقَال سبحانه: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِى ﴾ [الأعراف: ١٧٨]. فكلُ هذه المعاني، من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، وهي مقدمات بين يدي عبوديته واستحقاقه لها.



# فائدة فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية:

لذلك تجد الله تعالى جعل إفراده بالرُّبوبية علةً وسَبَباً لاستحقاقه العبودية، قال تعالى: ﴿ رَّبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبُدَبِهِ عَلَى تَعَلَّمُ لَهُ مُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، أي: فقد استحق العبادة؛ لأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما.

وقال تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، أي: فاعبدوه وحده؛ لأنه هو الخالق.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا



# إقرار الكفار والمشركين بتوحيد الربوبية

# وهل الكفارُ يقِرُّون بتوحيد الربوبية؟

الجواب: الخَلْقُ كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ بِتوحيدِ الرُّبوبِيَّةِ؛ حَتَّى الكُفَّارُ والمُشْرِكونَ يُقِرُّونَ للهِ بِذَلِكَ؛ وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كثيرةٌ؛ مِنْهَا:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].
- قُوْلُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيدُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُدُ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨ - ٨٩].
- قوله تعالى حِكايةً عَنْ إبليسَ في إِقْرارهِ بِرُبوبيةِ اللهِ جَلَوَعَلا: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩].

- قوله سُبْحانَهُ في إِقْرارِ سَائرِ الكُفَّارِ والمشركينَ بِتوحيدِ الرُّبوبيةِ: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴾[العنكبوت: ٢١].
- قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخَيُّجُ الْمَيِّتِ وَمُن يُخَيِّجُ الْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١].

فهذه النصوص كما ترى صريحة في أن الكفار يقِرُّون بكون الله هو الخالق الرازق، بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير، ولا يجار عليه، وهو من يدبر الأمر، ويخرج الحي من الميت، والميت من الحي، وهذا كله من مقتضيات الربوبية، كما تقدم.

فائدة وهذَا التَّوْحيدُ -أي: توحيد الربوبية - لا يَكْفِي وَحْدَهُ في دُخولِ الْعِبدِ في دِينِ الإِسْلامِ؛ وبِالتَّالي لا تَكُونُ بِهِ النَّجاةُ في الآخرةِ ودخول الجنة؛ فَإِنَّ الكُفَّارَ والمشركينَ كَانُوا مُقِرِّينَ بِهِ؛ وَمَعْ ذلكَ حَكَمَ اللهُ عَلَيْكَ عليهِم بدُخُولِ النَّارِ والخُلُودِ فيها، قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ والخُلُودِ فيها، قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّهُ حَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَتِكَ هُمُ شُرُّ ٱلْبَرِيَةِ ﴾ [البينة: ٢].

قال ابن القيم وَمَهُاللهُ: «ليس التوحيدُ مجردَ إقرارِ العبدِ بأنه: لا خالقَ إلا اللهُ، وأن الله ربُّ كلِّ شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مُقِرِّين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله، والخضوع له، والذل له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» اهـ بتصرف.

# الأثار الإيمانية لتوحيد الربوبية

إِنَّ لِتَوْحِيدِ الرُّبوبِيَّةِ آثاراً إِيمانِيَّةً عَظِيمةً؛ لَعلَّ أَهَمَّهَا مَا يأتي:

حُتُّ الله جَلَيْءَلا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]؛ فَهُوَ شُبْحانهُ الرَّبُّ الَّذِي يُرَبِّي عِبادَهُ بالنِّعم؛ كَمَا قَال تَعَالى: ﴿ قُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾ [يونس: ٣١].

تَعْظِيمُ الله عَنْهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَرْ مَنْخِذَ وَلَدًا وَلَهُ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلَكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكُبْرُهُ تَكْفِيزًا ﴾ [الإسراء: ١١١]، وَكَبْرُهُ تَكْبِيراً؛ يَعْنِي: عَظَّمْهُ تَعْظِيماً.

> التوكل على الله تعالى، وَتَفْويضُ الأَمْرِ إليهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِي وَرَيِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَقِي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

الْفَزُّعُ إِلَى الله تعالَى، والاستغاثةُ بِهِ في الشَّدائدِ والكُّرُبَاتِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذِّكُم بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلْتَهِكُو مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

> الإِنابَةُ إِلَى الله والانكسارُ بَينَ يَديهِ؛ كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّهِ تَغَفِرُ لَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

الاستسلامُ لله والانقيادُ لَهُ سبحانه؛ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَكُ رَبُّهُ ۚ أَسْلِمْ ۗ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَتِ الْعَلْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١].

الخَوْفُ مِنَ اللهِ رَبِّ العالمينِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالى عن ابن آدم: ﴿ إِنِّ ٱلْعَالَٰتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ المائدة: ٢٨].

تَحْرِيكُ العُقولِ للتَّفَكُّرِ، كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النِّبِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النِّي جَنْدِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزلَ اللهُ مِنَ السَّكَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتَصْرِيفِ الرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَاللَّرْضِ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

تَحْقِيقُ الإِخْلاصِ؛ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِنِّ وَجَّهَٰتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَقَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩].

Ь

الرُّضا بقضاءِ الله وقَدَرِهِ خارَعَهُ؛ فَكُلُّ مَا يَجْرِي فَي هَذِهِ الأَرْضِ هُوَ مِنْ خَلْقهِ وتَدْبِيرِهِ؛ كِمَا قَال تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ إِذَا آصَكَبَتْهُم مُصِيبَةً قَالُوَّا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦].



| 0   | اشرح معنى لفظ: (الربوبية)، ولم كانت تلك الكلمة تحمل المعاني المذكورة، من الخلق والملك والتدبير؟ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |
| 0   | هناك من يقول: يمكن لغير الله أن يكون خالقاً، ويستدل لذلك بالقرآن، ما دليله؟ وما الجواب عليه؟    |
| (*) | بيِّن التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مستدلا لذلك بنصوص القرآن؟                     |
| •   | ما موقف الكفار من توحيد الربوبية، وهل ينفعهم ؟ استدل لما تقول.                                  |
|     |                                                                                                 |

# أدلةُ وجود الله تعالى من غير الشّرع

الفطرة

العقل

الحس

في معرض الحديث مع غير المؤمنين، من ملحدين وغيرهم، لا يتأتّى أن تخاطبهم بخطاب الشرع؛ فإن ردّهم سيكون بعدم القبول، وبالتالي فلابد من ذكر أدلة غير أدلة الشرع على وجود الله تعالى، وهي تنحصر في الآتي:

أدلة الفطرة. أدلة العقل. أدلة الحس.

#### أدلة الفطرة على وجود الله تعالى:

فإن كل مخلوق قد فُطر على الإيمان بالخالق من غير سبق تفكير أو تعلم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، قال النبي صَّالتُنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسانه». أخرجه البخاري ومسلم.

ولم يقل: أو يُسْلِمانه؛ لأنه مسلم بفطرته، مقرُّ بالتوحيد بفطرته، قال عَيَجَلَ : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللّهِ مِن لِللّهِ عَنِيفَاً فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ ذَالِكَ ٱللّهِ ٱللّهِ ٱللّهِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهُ اللهِ المَل

ومن دلائل الفطرة: أن الإنسان في حال اضطراره يلجأ إلى الله تبارك و تعالى، فإذا وقعت به كربة أو أحاط به خطر دعا الله عَرَّبَلً واستغاث به، وقد ذكر الله هذا في كتابه العزيز في أكثر من موضع، من ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَالْمَا نَجَّنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُنَ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧].

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَمَعُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]. فهذا هو دليل الفطرة، وهو من القوة بحيث لا يستطيع أحد أن يدفعه، فيجد الإنسان من نفسه ضرورة بالتوجه إلى الله تعالى في الشدائد والكروب، فلا أحد يوجِّهه لذلك، لكنها الفطرة التي فطر الله الخلق عليها.

فالنَّاسُ لو خُلُّوا وفطرَهم لم يميلوا لغير ربِّهم، منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضارّ، ومُنيبين إليه في التألُّه والتعبُّد والخضوع والانكسارِ.

# دليـــل العــقـــل:

هذا الدليل يقوم على أنه لابد لكل مخلوقٍ من خالقٍ، وهذه حقيقة يسلم بها كل ذي عقل

فإنه لما سُئل الأعرابي عن وجود الله؟ قال مستدلاً بالعقل والنظر الفطري: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماءٌ ذاتُ أبراج، وأرضٌ ذات فجاج، وبحارٌ ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟!

فلله، ما أحسنه من استدلاكِ، وما أعجبه من منطق وبيانٍ.

يُروى أن أحد العلماء طلب منه بعضُ الملاحدة أن يناظره في وجود الله سبحانه، وحددوا لذلك موعداً، فتأخر العالِم عنهم وكان تأخره عن قصد، فلما جاءهم وسألوه عن سبب تأخره؟

قال: لقد حال بيني وبين مجيئي إليكم نهر، ولم أجد ما ينقلني إليكم غير أن الأمر لم يطل حتى أتت سفينةٌ ليس لها قائد يقودها، فركبتها حتى أتيت إليكم! فضجَّ الملاحدة ماذا تقول؟!!

> فقال لهم: أنتم أنكرتم أن يكون لهذا الكون خالق، ولم تصدقوا أن تكون سفينة بلا قائد! فاعترفوا وأقروا.



وقد نبَّه القرآن على هذا، قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].

فهذان احتمالان لا ثالث لهما:

#### الأول:

أن يكون هذا الخلق من غير خالق، وهذا مستحيل تنكره العقول؛ إذ لا بد للمخلوق من خالق، وللمصنوع من صانع، فالعدم لا يَخْلُقُ.

#### الثاني:

أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا السماوات والأرض، وهذا مستحيل أيضا؛ إذ لم يدَّع أحدُّ أنه خلق نفسه، فضلاً عن السماوات والأرض.

# فتعيَّن أن يكون لها موجدٌ وخالقٌ، وهو الله رب العالمين.

وهذا دليل غاية في القوة والبيان؛ لذلك عندما سمعه جبير بن مطعم كَاللَّهُ قال: «كاد قلبي أن يطير». أخرجه البخاري.

#### وتلك مناظرة جرت بين مؤمن فقيه وبين ملحد حائر:

قال ذلك الملحد للمؤمن: أنت تؤمن بوجود الله؟ قال نعم، ولا شك. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل شممته أو لمسته؟ قال: لا. قال: فكيف تؤمن به؟!

قال المؤمن الفقيه للملحد: أنت عاقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل شممته أو لمسته؟ قال: لا. قال: كيف تزعم أنك عاقل؟!

# ومِنْ دَلِيلِ العقلِ: التَّفَكُرُ والتَّأْمِلُ:

مَنْ تَأَمَّلَ هَذِهِ السَّمَاوَاتِ فِي ارْتِفَاعِهَا وَاتَّسَاعِهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ الْمُنِيرَةِ، مِنَ السَّيَّارَةِ وَمِنَ الثَّوَابِتِ، وَشَاهَدَهَا كَيْفَ تَدُورُ مَعَ الْفَلَكِ الْعَظِيمَ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ، وَلَهَا فِي أَنْفُسِهَا سَيْرٌ يَخُصُّهَا.

وَنَظَرَ إِلَى الْبِحَارِ الْمُلْتَغَّةِ بِالأَرْضِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَالْجِبَالِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْأَرْضِ لِتَقَرَّ وَيَسْكُنَ سَاكِنُوهَا، مَعَ اخْتِلَافِ أَشْكَالِهَا وَأَلُوانِهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغْتَكِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ شُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَنْمِ مُغْتَلِفً ٱلْوَنْهُ, كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثُوُّا إِنْ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨،٢٧].

وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ السَّارِحَةُ مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وما انتشرَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ وَالنَّبَاتِ الْمُخْتَلِفِ الطُّعُومِ وَالْأَشْكَالِ وَالْأَلْوَانِ، مَعَ اتِّحَادِ طَبِيعَةِ التُّرْبَةِ وَالْمَاءِ عَلِمَ وُجُودَ الصَّانِعِ وَقُدْرَتَهُ الْعَظِيمَةَ وَحِكْمَتَهُ وَرَحْمَتَهُ بِخَلْقِهِ وَلُطْفَهُ بِهِمْ وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِمْ وَبِرَّهُ بِهِمْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلا رَبَّ سِوَاهُ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءِ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيكتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وسئل الشافعي عَنْ وُجُودِ الصَّانِعِ؟ فَقَالَ: «هَذَا وَرَقُ التُّوتِ طَعْمُهُ وَاحِدٌ، تَأْكُلُهُ الدُّودُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الإِبْرِيْسِمُ -الحرير-، وَتَأْكُلُهُ النَّحْلُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعَسَلُ، وَتَأْكُلُهُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَالْأَنْعَامُ فَتُلْقِيهِ بَعْرًا وَرَوْنًا، وَتَأْكُلْهُ الطِّبَاءُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمِسْكُ، وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ».

> تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْ ظُرْ إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ بِأَحْدَاقٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنِ شَاخِصَاتُ بأنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ عَلَى قُضُب الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ

# ا دلیا ُ الحِسِّ:

#### وأدلة الحِسِّ على وجود الله تعالى من وجهين:

الأول:

# إجابة الداعين والمستغيثين والمكروبين:

انظر إلى أحوال المضطرِّين الواقعين في المهالك، والمُشرفين على الأخطار في البرِّ والبحر والجوِّ، وإلى البائسين من مشاكلهم وأمراضهم وأوجاعهم، وكيف تضطرهم الضرورات وتُلجئهم الحاجات إلى ربِّهم وإلههم، داعين مفتقرين وسائلين له مُستَعطين؛ فيجيب دعواتِهم ويكشف كرباتِهم ويرفع ضروراتِهم.

لذا فقد جعله الله تعالى دليلًا صريحًا على وجوده، فقال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِكَ مُّ مَّا لَلْهُ عَلَيْكُ مَّا لَذَكَرُونَ ﴾ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِكَ مُّ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴾ [النمل: ٢٢].

ولا شك أن حصول إجابة دعوات الأنبياء والرسل والصالحين وكشف الكرب عنهم من أعظم الأدلة على وجود الله عَرَّبًا.

والواقع مليء من إجابة الداعين، وغوث المكروبين، مما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَنُوِّمًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـكَبُلُ فَٱسۡتَجَبِّنَا لَهُۥ ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا، لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى، وأتى بشروطه.

# الثاني: معجزات الأنبياء:

إن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس، أو يسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم.

مثال ذلك: آية موسى عَيْدِالسَّلَا حين أمره الله تعالى: ﴿ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ فضربه فانفلق اثني عشر طريقًا يابسًا، والماء بينهما كالجبال، قال الله تعالى: ﴿ فَأُوْحَيِّنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣].

ومثال ثان: آية عيسى صَلَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ، حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال تعالى عنه: ﴿ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩] . وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بإذني ﴾ [المائدة: ١١٠].

ومثال ثالث: لنبينا محمد صَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم، حين طلبت منه قريش آيةً ومعجزةً، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قال تعالى: ﴿ ٱفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْقَحَرُ اللَّهِ ال وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١-٢].

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُحِيبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥].

وقال تعالى عن نوح أيضاً: ﴿ فَدُعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنفِيرٌ ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُونِ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرٍ ﴾ [القمر: ١١،١٠].

وقال تعالى عن يونس: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكُنَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨،٨٧].

فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله، ونصراً لهم، تدل دلالة قطعية على وجوده سبحانه وتعالى.







ه نشاط

| لماذا عُقد في المنهج باب في أدلة وجود الله من غير الشرع، ولمن يوجه أصلا؟ | • |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| اکانیمین اعادیمین                                                        |   |
| ال ينتج المسلم عيات المسلم عيات                                          |   |

من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى الحس، تكلم عن ذلك.



لم كانت معجزات الأنبياء دليلاً دامغاً على وجود الله تعالى؟



# المصادر

- شرح ثلاثة الأصول، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر.
- شرح العقيدة التدمرية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، دار التدمرية، الرياض، ط١، ٢٣٤ ١ه.
- شرح العقيدة الطحاوية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، دار التدمرية، الرياض، ط١، - NET9
- شرح العقيدة الواسطية، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٦، 1731a.
  - شرح كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
  - شرح على القواعد الأربع والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وكشف الشبهات، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، اللجنة العلمية بشبكة نور الإسلام، ط١، ١٤٣١هـ.
    - العقيدة في الله، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط١٢، ١٤١٩ هـ.
    - القضاء والقدر، د.عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط١٣٠، ١٤٢٥هـ.
- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة، د. إبر اهيم البريكان، دار ابن القيم، الرياض، ط١، ١٤٢٣هـ.
  - الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، الشيخ محمد الإمام.
    - أصول العقيدة، د.محمود عبد الرازق الرضواني، مكتبة سلسبيل، القاهرة.
  - أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة.
    - الإيمان: حقيقته وزيادته وثمرته،الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، دار التدمرية، الرياض، ط١٤٢٤ هـ.
      - الإيمان: أركانه-حقيقته-نواقضه،د.محمد نعيم ياسين، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية.
        - بدعة إعادة فهم النص، الشيخ محمد صالح المنجد، مجموعة زاد.
  - حقيقة البدعة وأحكامها، الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، مكتبة الرشد،الرياض، ط٣، P131a.
  - الرُّسل والرِّسالات، د.عمر سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٣، ١٤١٠هـ.

#### برنامج أكاديمية زاد،

هو برنامج تعليمي يهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين، عن طريق شبكة الإنترنت، وعن طريق البث المباشر عبر قناة ZAD TV على والهدف الرئيس من هذا البرنامج توعيةُ المسلم بما لا يسعه جهله من دينه، ونشرُ وترسيخُ العلم الشرعي الرصين، القائم على كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسوله صَّالِللهُ وَسَنَّةٍ، صافيًا نقيًا، بفهم خير القرون، وبطرح عصريُّ مُيسّر، وبإخراج احتراهيُّ.



هذا البرنامج مقدم من ( المندية الكندية الكندية .



### كتاب العقيدة ،

تجدُ في هذا الكتاب مبادئ العقيدة، وبيانَ منهج أهل السنة الجماعة في المعتقد، بطريقة ميسرة بسيطة، خالية من الحشُّو والمخالفات، كما يشمل هذا الكتاب مصادرً تلقَّى علم العقيدة، وما تتميزُ به العقيدةُ الإسلامية، والتعريفُ بالتوحيد وأقسامهُ، ومواضعَ الزلل التي حصلت فيه، والتأصيلُ لتوحيد الألوهية، والردُّ على شبهات المبتدعة، والملحدين، ودعاة تجديد النظر في النصوص الشرعية، والتعريفَ بالتَّكفير وضَّوابطه، وأشْراط السَّاعة، والصَّحابة وآل البِّيت صَلَّقَاعَة، والأولياء وكراماتهم، والشَّفاعة، وما يتعلّق بها..



















